# سلسة "طب القلوب"

# علاج الباع العوى خرر غيد الذي الفرماوي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر مجفوظئة منع الجفون

الكتاب: علاج اتباع الهوى أ

تأليف: د/ عبد الحي الفرماوي

بريد إلكتروني: www.islamguidance.com

الناشر: دار أريج للنشر

4 شارع اليسر- متفرع من شارع مكة- الدقي.

ص.ب: 463 الدقى.

ت&ن: 3387836 \_ 3387836 \_ 3387836 :

البريد الإلكتروني: info@areej.com.eg

موقعنا على الإنترنت: www.areej.com.eg

رقم الإيداع 2003 / 17944

الترقيم الدولى 6 - 31 - 6103 -977

الطبعة الأولى: 1424هـ ـ 2003م

دعوة

إذا كان لديكم فكرة أو عمل مميز، هادف، نافع، يخدم أمتنا العربية، في أي ميدان من ميادين العلم، فإن أريج يشرفها التعاون معكم.

# علاج اتباع العوى

## مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه، واقتدوا به إلى يوم الدين. وبعد:

تحلير: حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار أريج للنشر ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أم بالتصوير أم بالتسجيل أم بخلاف ذلك، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية مع حفظ جميع حقوقنا المدنية.

ونذكركم بأن علماء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أجمعوا في قرارهم رقم (5) عام 1988م أن:

"حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

الناشر أريج للنشر

اتباع الهوى

المرابع المراب

قال تعالى

﴿ وَلاَ تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَآتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُولًا ﴾ فُوطًا ﴾

[الكهف: 28]

\* \* \*

وقال بَلْكِيْنُ

"الكيس: من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت. والعاجز: من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني" [رواه الترمذي، ك صفة القيامة]

## تساؤل . . واتفاق

#### عزيزي القارئ ..

هل أحسست يومًا: أنك ضعيف الإرادة، خائر العزيمة، لا تقوى على مغالبة هواك، ولا تستطيع التحكم في رغباتك، مهما كانت، وتحاول تحقيقها بأية صورة من الصور، وتحت أي ظرف من الظروف. . ؟

\* \* \*

إذا كان هذا. . قد حدث . ؟

فأنت مريض، وبقراءتك لهذا الكتاب: قــد بقى فيك خير كثير..!!

\* \* \*

حيث إنك: تريد العلاج...

\* \* \*

ولكن.. ما هذا المرض..؟

إنه عزيزي القارئ: مرض قلبي.

\* \* \*

فهل تريد. . أن تَعرُّف، وتتعَّرف، على هذا المرض. . ؟

لا تخجل..

قل: نعم. . مرضاة لله تعالى. . !!

\* \* \*

وهل إن عرفت، وتأكدت- لا قدر الله- أنك مريض: عندك الاستعداد للعلاج من هذا المرض.. عن طريق (طب القلوب)..؟ لا تخجل..

قل: نعم. . مرضاة لله تعالى . . !

\* \* \*

إذن. أدعوك- الآن- لقراءة هذا الكتيب. .

فنحن. من خلال صفحاته، وبعون الله تعالى، وإفادة من: القرآن الكريم، وسنة النبي ﷺ، وسيرة السلف الصالح، وكتابات العلماء العاملين.

نين الداء . .!!

ونصف الدواء..!!

ومن الله يكون الشفاء..!!

\* \* \*

والله تعالى: يهدينا ويهديك، ويعافينا ويعافيك. . إنه سبحانه. . ولى ذلك، والقادر عليه.

#### نقاط البحث

نتناول- بتـوفـيق الله تعـالى- طب هذا المرض في النقـاط التالية:

- (۱) أعراض اتباع الهوى.
- (ب) خطورة اتباع الهوى.
  - (ج) المصابون بهذا الداء.
  - (د) أسباب اتباع الهوى.
  - (هـ) علاج اتباع الهوى.

وذلك على النحو الذي تطالعه- شفاني الله وإياك منه- في الصفحات التالية:

#### أعراض اتباع الهوس

ميل النفس إلى ما تشتهي، وغلبة العاطفة عليها في تحقيق ما تريد.. من غير تحكيم العقل، أو رجوع إلى الشرع، أو تقدير أو خوف من سوء العاقبة.

إذْ كل ما تميل إليه النفس: يُفْعَل، دون مناقشة لها، أو وقوف في سبيل ردعها، أو تبصر بنتائج عملها.

والسيسر الدائم. . وراء ما تهوى النفس، أو تشتهي، أو تحب، أو تعشق، دون كبح لجماحها، أو منع لاتباعها لنزواتها.

وإذا كانت الأعراض السابقة - المذكورة - تدل على أن الهوى مرض قلبي مذموم: فإن مما ينبغي التنبيه عليه، والإشارة إليه. . أنه ليس كل الهوى مذمومًا.

حيث إن هناك من الهوى ما هو محمود، بل مطلوب.

وهو ما كان موافقًا لشرع الله تعالى، ومنهجه، وهديه.

وذلك ما أشار إليه النبي ﷺ بقوله: "من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، وأنكح لله: فقد استكمل إيمانه"\*.

وهو نفسه الذي قبصدته السيدة عائشة \$، بقولها للنبي بَمَالِيَّةِ: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" وذلك عندما نزل عليه قبوله تعالى: ﴿تُرجِي مَن تَسَاء مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَسَاء مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَسَاء ﴿ وَلَا عِزَابِ: 51].

#### مخاطر اتبابح الهوس

وأخطار هذا المرض الوبيل: كثيرة، منها:

1. صيرورة المرء- رجلاً كان أو أمرأة، شابًا أو شيخًا- عبدًا لهواه، وأسيرًا له.

يقول تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً﴾ [الفرقان: 43].

وبالتالي: ينغمس في المعاصي، ويسرف على نفسه، ويفسد في الأرض، ويضعف عن واجبات إنسانيته.

كما أنه: يصير من أهل الزيغ والضلال.

يقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّه﴾ [القصص: 50].

حيث إن الهوى: عن الخير صاد، وللعقل مضاد؛ لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها، ويظهر من الإفعال فيضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكًا، ومدخل الشر مسلوكًا(1).

2. منصباحبة المرء لأهل المعناصي، وتودده لأهل الفواحش، وسروره لمعاشرة السخفاء.

وعدم نزوع نفسه إلى مكارم الأخلاق، وفضائل الأعمال والعادات.

### اتباع الهوى

يقول سبحانه: ﴿وَلاَ تُطع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالنَّهِ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَلَهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَلَهُ وَلَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَلَهُ وَالنَّا وَلَا النَّالِقُ وَالنَّالَ وَلَا النَّهُ وَالنَّا وَلَا النَّهُ وَالنَّا وَلَا النَّالَةُ وَلَا النَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذَالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّالَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فضلاً عن أن يصير غافل القلب عن ذكر الله تعالى وطاعته.

يقول بشر الحافي: "إعلم أن البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه<sup>(2)</sup>"

ويقول الشاعر<sup>(2)</sup>:

ومن البلاء وللبلاء علامة

أن لا يرى عن هواك نزوع

4. هوان صاحبه على نفسه، وعلى الناس، وعلى الله سبحانه وتعالى.

يُحَدِّث الأصمعي أنه سمع رجلاً يقول:

إن الهوان هو الهوى قلب اسمه

فإذا هويت فقد لقيت هوانا

وقال آخر:

نون الهوان من الهوى مسروقة

فإذا هويت فقد لقيت هونا

5. إصابة صاحبه بالعسجز عن معالي الأمور، ومكارم الأخلاق.

يقول ﷺ: " الكيس: من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت. والعاجز: من اتبع نفسه هواها، وتمنى على الله " (3)

6. أنه يهوي بصاحبه: في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية.

يقول عز وجل: ﴿ وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبّاً الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتنا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شَنَّا لَوَاهُ مِنَا الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شَنَّا لَرَفَ مَا الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شَنَّا لَمَ مَنَا الْعَوْمَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْمَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْمَوْمِ الْكَلْبُ إِن تَحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلُ عَلَيْهُ مَا يَلْهَتْ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهُتُ لَكُو اللَّهُ مَثُلُ الْقَوْمِ اللَّهُ مَا يَتُعَلَّمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَتَفَكَّرُونَهُ ﴾ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصَصُصِ الْقَصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَهُ ﴾ [الأعراف: 175، 176].

ويقول سبحانه: ﴿أَوَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ \* فَأُمَّهُ مَا وَيَقُولُ سبحانه: ﴿أَوَّامًا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ \* فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ \* نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ [القارعة: 8-11].

### المصابون بداء اتباع الهوى

وأصحاب الأهواء: كُثْر، وأهواؤهم متعددة؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الحُقِّ وَلاَ تَتَبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبَلُ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبَلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرا وَضَلُّواْ عَن سَواء السبيلِ ﴿ [المائدة: 77].

وذلك: بلفظ الجمع (أهواء) تنبيهًا على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر.

ثم هوى كل واحد: لا يتناهى<sup>(4)</sup>.

ومن هؤلاء:

#### 1. الظالمون.

سواء كان ظلمهم لأنفسهم، بعدم اتباعهم الحق، وتجاوزهم له، أو ظلمهم لغيرهم بأي لون من ألوان الظلم.

يقول عز وجل: ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ [الروم: 29].

# 2. الغافلون عن ذكر الله، المحرومون من خشيته.

وهؤلاء يقول تعالى عنهم: ﴿وَلَا تُـطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًّا﴾ [الكهف: 28].

ويقول تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الجُنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى \* [النارعات: 40، 41].

وما ذلك: إلا لأنهم لم يغفلوا عن ذكر الله، وخافوا مقامه، ولم يحرموا من خشيته. . فنهوا أنفسهم عن اتباع الهوى.

#### 3. العاجزون، ضعاف العزيمة.

وهؤلاء: استولى عليهم الهوى، واستحكم فيهم، وأصبحوا لا يملكون له ردًا، ولا لمقاومته سبيلاً.

يقول الحبيب ﴿ الكيس: من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت.

والعاجز: من اتبع نفسه هواها، وتمنى على الله "(3). وقيل للمهلب بن أبي صفرة: بم نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم، وعصيان الهوى.

### أسباب اتباع الموى

1. عـدم التعـود على ضبط النفس، وكـبح جمـاح الهوى والرغبة منذ الصغر.

حيث إن "من شبَّ على شيء شاب عليه" ويقول الشاعر:

والنفس كالطفل إن تهمله شب على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فسمن لم يتعبود من صغره على أن يتبحكم في أهوائه، ويتغلب على السيء منها: أصيب بهلذا المرض في كبره، واحتاج بالضرورة إلى العلاج منه.

"وضبط النفس مقدرة يتدرب عليها الإنسان، وعادة يتعلمها. وكلما تدرب عليها وهو صغير: كان أقدر عليها، وأكثر تمكنًا منها وهو كبير. ولذا: يجدها حاضرة في أعصابه حين تفاجئه الأحداث "(5).

#### 2. مصاحبة أهل الأهواء الفاسدة.

حيث إنه- كما يقال- كل قرين بالمقارن يقتدي.

ويقول الحبيب ﷺ: "مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير..." الحديث.

ij

2

وتأثر الإنسان بأصحابه ورفقائه وخلانه: كبير كبير.

ولذا يحث الإسلام على اتخاذ الصديق الصالح، حيث يقول تعالى: ﴿الأَخِ-لاَّءُ يَوْمَـئِذِ بَعْـضُـهُمْ لِبَعْضٍ عَـدُوُّ إِلاَّ الْمُتَقِينَ﴾ [الزخرف: 67].

كما ينفر من اتخاذ الصديق الفاسد، إذ يقول تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيُلتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَليلاً \* لَقَدْ أَلَانًا خَليلاً \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ [الفرقان: 27، 29].

## 3. الجهل بعواقب الأمور، ومنها اتباع الهوى.

اي: أن جهل صاحب هذا الداء الوبيل بأخطاره ومضاره في الدنيا وأحواله فيها، وكذلك بنتائجه وعقوبته في الآخرة وسوء حاله ومآله فيها. يجعله في الحقيقة سادرا في غيه، لا يفكر في شيء، ولا يمنع نفسه عن شيء.

ولذلك: كان العلم سبيلاً إلى رفعة شأن صاحبه، ووسيلة إلى إعلاء منزلته، وكفِّه عن هواه، وإبعاده عن الخطايا ورذائل الأمور.

والذي يوقع صاحب هذا المرض في الجهل بهذه العواقب والمضار: عدم الصحبة الصالحة، وعدم حضور

#### اتباعالهوي

دروس العلم، بل عدم اهتمامه أصلاً بما ينفعه ويصلح شأنه في الدنيا والآخرة. . حتى يصير كمن ﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ ﴾ [محمد: 12] .

4. الإنغماس في الشهوات، واتباع النفس الأمارة بالسوء.

حيث إن المنغمس في الشهوات: واقع في المعاصي، لا يفارقها ولا تفارقه، فعلاً أو تفكيرًا.

وللشهوات بريق، وللمعاصي لذة. . ويضعف أمام هذا وذاك: من لا يقوى على مخالفة النفس الأمارة بالسوء.

ومطاوعة النفس الأمارة بالسوء: آفة، لا ينجو منها إلا من رحم الله. . ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53] .

ولذا فهي تسوق صاحبها إلى اتباع الهوى، والوقوع فريسة له.

إني بليت بأربع يرمينني

بالنُّبُل عن قوس لها توتير

إبليس والدنيا ونفسي والهوى

يا رب أنت على الخلاص قدير<sup>(6)</sup>

#### 5. حب الدنيا، والانشغال بها، ونسيان الآخرة.

وصدق الله إذْ يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لَقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحُياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنَ آيَاتِنَا غَافلُونَ﴾ [يونس: 7].

هؤلاء صرفهم حب الدنيا، والانشغال بها، والتلهي بلذاتها. . عن لقاء الله تعالى، وضرورة الاستعداد له.

ويقول الله تعالى عتابًا لهولاء وأمثالهم، وتوجيهًا: ﴿ وَلَا تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالأَخِرَةُ خَسِرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: 16، 17].

ویقول رسول الله ﷺ: "من أحب دنیاه: أضر بآخرته، ومن أحب آخرته: أضر بدنیاه.. فآثروا ما یبقی علی ما یفنی "(7)

ويقول ﷺ: "حب الدنيا؛ رأس كل خطيئة "(8)

6. عدم إبداء النصح لهم.

ذلك: أن إهمال أولياء أمور هؤلاء المتبعين لأهوائهم المنغمسين في شهواتهم.

وكذلك: عدم نصح المخالطين لهم، والعارفين بأمورهم، لإبعادهم عن أهوائهم، وتغلبهم على شهواتهم.

لهذا وذاك: أثر كبيرفي استمرارهم على ما هم فيه.

يقول تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخُيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـئِكَ هُمُ اللَّهْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].

" والدين النصيحة.

قلنا لمن يا رسول الله . . ؟

قــال: لله ولرســوله ولكتــابه، ولأثمــة المسلمين وعامتهم " (9)

وقليل من يوجه النصيحة، ومن يوجهها فعلى غير قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحُكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125].

#### علاج: داء اتباع الموس

وهذا المرض القلبي: يحتاج- ككل الأمراض- إلى علاج، يبعد صاحبه عن أسبابه، ويخلصه من أعراضه، وينجيه من أخطاره وعواقبه.

وهذا العلاج: يشترط فيه توافر رغبة صاحبه الصادقة؛ حيث ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: 11] .

#### ولذلك:

ينقسم هذا العلاج إلى قسمين:

قسم يكون من المريض نفسه.

وقسم يكون من الآخرين حوله.

فعلى المريض:

1. أن ينقطع فوراً عن أصدقاء السوء، وأن يبتعد نهائيًا عن خلان الهوى.

حيث إن المرء على دين خليله.

والفساد: مُعَد.

ولذلك عليه: أن يبتعد عن الهوى الفاسد وأهله، وأن يقترب من أهل الصلاح، وأن يخالط أهل الاستقامة.

والصحبة الطيبة: خير معين على التخلص من هذا الداء. يقول تعالى: ﴿وَقَيَّـضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَـهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت: 25].

يقول القسرطبي: قرناء يزينون لهـم المعاصي، وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضًا.

ويقـول: "فـزينوا لهم مـا بين أيديهم من أمـر الدنيـا، فحسنوه لهم حتى آثروه على الآخرة "(10)

2. قوة النفس، وصدق العزيمة.

وذلك: حتى يتمكن من التغلب على ضعف، وأهوئه، ونزواته.

إذْ لا يستطيع النجاح: ضعيف النفس، أو خائر العزيمة، أو مسلوب الإرادة.

ومن هنا: لا يستطبع التخلب على هواه من لا يملك زمام نفسه، ويتحكم في قيادتها، ويقدر على تغيير رغباتها. . قال تعالى: ﴿فَزَيَنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ ﴾ [الرعد: 11].

ولذلك: "لا بد من مـجاهدة النفس، وحـملها قـسراً على التخلص من أهوائها وشـهواتها، من قبل أن يأتي يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئًا، والأمر يومئذ لله "(5).

ولا بد في ذلك: من الصبر على هذه المجاهدة، للوصول إلى تحقيق المطلوب.

ضرورة علمه وتفكره في أنه: لم يخلق للهوى،
 والخضوع للشهوات، بل خلق لأمر عظيم، وغاية جليلة.

يقول تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56].

وتحقيق هذه الغاية: لا يتم إلا بمخالفة الهوى، ومعصية الشيطان.

وعلى المرء: أن يذكر نفسه بذلك دائمًا، وأن لا يغفل عن تحقيق هذه الغاية في كل تصرفاته.

كما أن عليه أن يعلم: أن الشيطان يترصده دائمًا كي لا ينجح في تحقيق ذلك، ولا يكون هذا إلا بإغوائه دائمًا باتباع الهوى، والوقوع فريسة له.

وهذا العلم: يفيده في العلاج الناجح من هذا المرض.

4. ضرورة علمه بمداخل الشيطان في إغواء الإنسان.

وأعظم هذه المداخل التي يغوي عن طريقها الشيطان أتباعه: هي اتباع الهوى.

﴿ قُلُ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَسْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُودُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى الْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ [الانعام: 71].

ويقول تعالى: ﴿ كَ مَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفُرْ فَلَا لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ ﴾ [الحشر: 16].

ولذا عليه: أن ينتبه لذلك، حتى يتغلب على هواه، ويتخلص من أخطاره.

5. ضرورة علمه.. أن الله تعالى لا يحبه مادام متبعًا لهواه.

ذلك: أن المرء إما متبع لهواه، أو متبع لما جاء به رسول الله ﷺ.

ومن يخالف ما جاء به مجمد ﷺ: فهو متبع لهواه.

يقول تعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ﴾ [القصص: 50].

ومن يتبع هواه، ويخالف مـا جاء به رسول الله ﴿ لَيُلِيُّهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ لا يحبه.

يقول تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: 31].

- 6. ضرورة علمه.. أن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: قــد نالوا ذلك بمخالفـــهم أهواءهم، وجهادهم ضــد رغباتهم، وقوة عـزيمتهم، وصدق رغبـتهم في مرضاة الله(11).
- 7. ضرورة إطلاعه. . علي سير وتاريخ أصحاب الأهواء، وعاقبتهم، سواء كانوا من هذه الأمة أو من الأمم الأخرى، والتي أخبر الله عن نتائج اتباعهم أهواءهم واستمرار عصيانهم، وتعدد ذنوبهم في قوله تعالى: ﴿ فَكُلّا أَخَذْنَا بِذَنبِه فَمَ نَهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصّيحة وَمَنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصّيحة وَمَنْهُم مَنْ أَخْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّه ليظلمهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّه ليظلمهُم ولكن كَانُوا أَنفُسهم يَظلمُونَ العنكبوت: 40].

حيث إن إطلاعهم على هؤلاء، وعاقبتهم، وعقوباتهم: تولد في النفس نفوراً من اتباع الهوى، لللا تكون حديث كل لسان، أو تسجل في تاريخ أسود، وكذلك: لئلا ينزل بها من العقاب مثلما نزل بهؤلاء (5).

8. ضرورة إطلاعه كـــللك. . على سيــر وأخبــار من عرفوا بمجاهدة نفوسهم وأهوائهم، وإلزامها بحدود الله، مثل:

عمر بن عبد العزيز

والحسن البصري

وعبد الله بن المبارك

وغيرهم، وغيرهم.

يقول تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَسِسهُـدَاهُمُ الْقَيْنَ هَدَى اللّهُ فَسِسهُـدَاهُمُ الْقَيْدَهُ [الأنعام: 90].

كما أن هذا الإطلاع: يحمل النفس على الاقتداء والتأسي، أو على الأقل المحاكاه والمشابهة (5).

على المريض ومن حوله

الاستعانة الكاملة بالله تعالى<sup>(5)</sup>.

حيث إنه سبحانه وتعالى: يعين من يلجأ إليه، ويلوذ بحماه، ويطلب العون والتسديد منه.

وصدق الله إذ يقول في الحديث القدسي: "كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم "(12).

وعلى من حوله:

 أن يهتموا به، وأن يجتهدوا في إصلاح حاله، والحيلولة دون اتباعه لهواه السيئ.

وذلك يكون:

تارة: بالنصيحة المقرونة بآدابها، وشروطها.

وتارة: بإيقاع السلوك الأمثل أمامه.

وتارة: بالعتاب.

وتارة: بالتوبيخ والتأنيب.

وتارة: بالهجر والقطيعة.

إلى غير ذلك من أساليب ووسائل الحياطة والرعاية.

 حيث إنه ينبغي على المسلم أن يبتغي فيما آتاه الله: الدار الآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا.

عملاً بقوله تعالى: ﴿وَابْتُغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الأُخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77].

وَإِلَّا كَانَ مَمَنَ (يَؤْثُرُونَ الْحَيَاةُ الدُّنيَا) عَلَى الآخرة (5).

3. أن يذكروه بعواقب اتباع الهوى، وضرر ذلك على صاحبه.

وذلك: بضرب الأمثال، وذكر القصص الواقعي للاعتبار والاتعاظ.

حيث إن لذلك: دورًا كبيرًا في تخليص النفس من أ أهوائها وشهواتها، ما دامت مخالفة لمنهج الله ورسوله.

4. أن يذكروه بأن السعادة، والراحة، والطمأنينة.
 إنما هي في اتباع شرع الله، لا في اتباع ما تمليه النفس، وما تهوى.

وصدق الله إذ يقـول: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى﴾ [طه: 123].

# سلسلة رطب القلوب،

كما يقول سبحانه: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38].

وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

واعلم بأن الفضل في إيحاثه

لا في الذي يوحي إليه هواكا

5. أن يعرفوه بالله. عرز وجل. حق المعرفة،
 ويربطوه بحبه، والاتعاظ بآياته في الأنفس والآفاق.

حيث إن ذلك: يولد في النفس إجلاله وخشيته، والنزول عن حكمه في كل ما أمر به، أو نهى عنه، بل يربي في النفس- كذلك- مراقبته والهيبة منه، والطمع في جنته ورضوانه، والخوف من ناره وعقابه (5).

# اتباعالهوى

# المصادر.. والغمارس

- \* مصادر البحث.
- \* فهرس محتويات البحث.

#### المصادر.. والحواشي

- \* [رواه: الترمزي. . ك: صفة القيامة، باب 60 وقال: هذا حديث حسن].
  - 1. الماوردي. أدب الدين والدنيا. . 33.
- 2. رائد فؤاد.. الأمراض القلبية.. 18 (نقلاً عن ذم الهوى لابن الجوزي).
- 3. الترمذي.. ك صفة القباسة، باب منه 638/4، وابن ماجة.. ك الزهد، باب ذكر الموت.
  - 4. الراغب الأصفهاني. . المفردات (مادة: هوى).
- 5. د. سيد نوح.. آفـات على الطريق 195/1، 208/1، 207/1 بتصرف.
- 6. الفيروز ابادي.. بـصائر ذوي التمييـز في لطائف الكتاب العزيز 359/5.
- 7. رواه: أحمد، والبزار، والطبراني، وابن حبان، والحاكم وصححه.
- 8. رواه: ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، والبيهقي في شعب الإيمان، مرسلا.
  - 9. رواه: الشيخان.
- 10. القرطبي.. الجامع لأحكام القرآن (فصلت.. تفسير الآية 25).
  - 11. رائد فؤاد. . الأمراض القلبية . . 23.
  - 12. مسلم. . ك البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.

# اتباع الهوى

| ة البحث | محتويات | فهرس |
|---------|---------|------|
|---------|---------|------|

| 6  | * تساؤل واتفاق                   |
|----|----------------------------------|
| 9  | * أعراض اتباع الهوى              |
| 10 | * مخاطر اتباع الهوى              |
| 10 | – يصير المرء عبداً لهواه         |
| 11 | – ابتلاء صاحبه بالإفراط والتفريط |
| 11 | <b>- هوان صاحبه</b>              |
| 12 | - إصابة صاحبه بالعجز             |
| 12 | - يهوي ېصاحبه                    |
| 13 | * المصابون باتباع الهوى          |
| 13 | - الظالمون                       |
| 13 | <ul><li>الغافلون</li></ul>       |
|    | <ul><li>العاجزون</li></ul>       |
| 15 | <b>* أسباب اتباع الهوى</b>       |
|    | – عدم التعود على ضبط النفس       |
| 15 | – مصاحبة أهل الأهواء الفاسدة     |
| 16 | - الجهل بعواقب الأمور            |
| 17 | – الانغماس في الشهوات            |
| 18 | - حب الدنيا الدنيا               |
| 18 | - عدم التناصح عدم التناصح        |

| 20 | * عــلاج اتباع الهــوى                                  |
|----|---------------------------------------------------------|
| 20 | – أولاً: من المريض                                      |
| 20 | – انقطاعه الفوري عن أصدقاء السوء                        |
| 21 | - توافر قوة العزيمة                                     |
| 22 | - علمه أنه لم يخلق للهوى                                |
| 23 | – علمه بمداخل الشيطان علمه بمداخل الشيطان               |
| 23 | - علمه أن الله لا يحبه علمه أن الله الا يحبه            |
| 24 | <ul> <li>علمه أن مخالفة الهوى تؤدي إلى الخير</li> </ul> |
| 24 | - علمه بسير الصالحين                                    |
| 25 | - علمه بسير الذين جاهدوا أنفسهم                         |
| 25 | – ثانيًا: على المريض ومن حوله                           |
| 25 | - الاستعانة الكاملة بالله تعالى الاستعانة الكاملة بالله |
| 26 | - ثالثاً: على من حول المريض                             |
| 26 | - الاهتمام به ونصحه بعدم اتباع الهوى                    |
| 26 | – التحذير من الركون إلى الدنيا                          |
| 27 | - التذكير بعواقب اتباع الهوى                            |
| 27 | - التذكير بأن السعادة في اتباع شرع الله                 |
| 28 | - التذكير بآيات الله في الأنفس والأفاق                  |
|    | فهارس البحث                                             |
| 29 | * مصادر البحث البحث                                     |
| 30 | .a. 16 m.1 m                                            |